

### التكالدا للا الدعا الاتكالة الدالو اللا الدعا

آن الأوان لكى تهاجر رملة بنت أبى سفيان والمسلمون الله المدينة المنورة ، حيث كان المسلمون هناك يحتفلون بنصرهم المؤرّر على اليهود في غزوة خيبر ، وودع النجاشي المسلمين الدين عاشوا في كَنفه وتحت رعايته ، ينعمون بالأمن والإطمانان ، وأوصاهم أن يُقرئوا الرسول على السلام .

واستقبلت المدينة المنورة خبر رملة والمهاجرين من المعيد المعيدة بالبشر والترحاب ، وكان جعفر بن أبى طالب أميرا على هؤلاء المهاجرين ، وما إن رآه الرسول الله حتى قام اليه بنفسه واختضنه ثم قبل ما بين عينيه وقال في سعادة : والنسه ما أدرى بأيهما أفرح ؟ أبفتح خيبر ؟ أم بقدوم جعفر ومن معة من المسلمين .

وضم الرسول على رملة بنت أبى سفيان إلى نسائه ، وأخذت تنبوا مكانها في حباة النبي على يوما بعد يوم ، فهي امرأة جاهدت في سبيل الله ، وصبرت على الإبتلاء ، فكافأها الله (تعالى) بالزواج من رسول الله على .

# لتتكيية إلوا تنا المكا الألك لية الوا تنا المكا

كانت رملة بنت أبى سفيان سعيدة برواجها من الرسول أله واعتبرت هي وأهلها هذا الزواج تشريفا لها ولقومها ، ورفعا لأقدارهم ، غير أن أهم ما كان يؤرقها هو كفر أبيها الذي رباها وأنفق عليها ، وتصديه لزوجها الله بكل ما أوتى من قُومة .

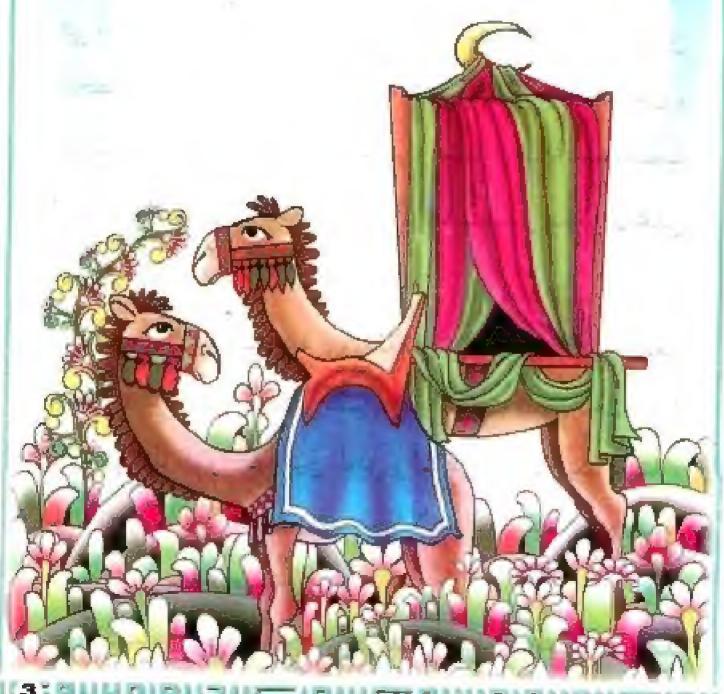

الألك التواليا للوهم اللالك للوالي الوزوي

و تمنّت رملة أن تحدُث المعجزة ، ويُسلم أبوها ، وينضم إلى كتيبة الإيمان .. وهل ذلك على الله ببعيد ؟ ألم يسلم من فبل عمر بن الخطاب وكان من أشد الناس عداء للرسول على افلم لا يفتح أبوها قلبه ، ويُصغى لصوت الدي ؟

ولعلَّ رمْلة بنت أبى سُفَسِان كانت ترجُو أَنْ تكون فى مكانة عائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت عُمر بن فى مكانة عائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت عُمر بن الخطاب ، بعد أن صارت زوجة للنبى على وأمًا للمؤمنين ، ولكن أنّى لها ذلك ؟ وأبو بكر وعُمر أسدُ بشرهما رسولُ الله على بالجنة ، أما أبوها فيهر مايزال على عياده وكُفره ا

ومضَتِ الأَيَّامُ مُسرِعَةً ، ورمَّلةً تعيشُ في بَبْتِ النَّبُوةِ تنعَمُ برؤية النبي عَلَيُّ وتحظّى بقربه ، وكانت تدرك بحسها ووَعَيها أَنَّ المُواجهَةَ بينَ الْحقُ والْباطلِ آتيةً لا رَبْب فيها ، وأن زوجها عَلَيْ سيخوضُ حربًا لا هوادة فيها ضد أبيها والْمشركينَ معهُ من أهل مكة .

وأَكُّدُتِ الأَيامُ صِدْق حَدْسِ رَمْلَةَ (رضى الله عنها) ، فقد

# الاعالمان فعي المراها العامر المراها العامر

أمر الرسولُ على أصحابه بالاستعداد لفتح مكّة ، بعد أنْ نقض المشركون العهد الذي وقعوه معه في الحديبية .

وعلم المشركون أن محمداً على الله في جيش كبير لا قبل لهم به ، فاتفقوا على أن يرسلوا أحدهم إليه لكى يفاوضه ويطلب منه الصَفح والعقو عنهم ، واستقر رأيهم على أبى سفيان وقالوا له :

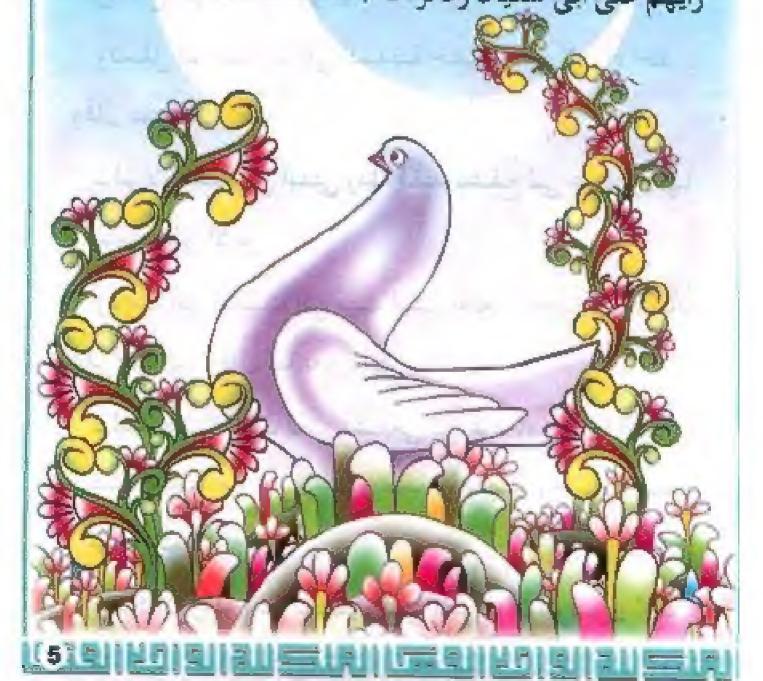

-أنت سيد أهل قريش ، وابنتك عند محمد ، وإنا لنراك أجدرنا بمناقشة محمد والتفاوض معه من أجل تمديد الصلع . أجدرنا بمناقشة محمد والتفاوض معه من أجل تمديد الصلع . ووافق أبو سفيان على الذهاب إلى محمد على مضض ، فقد كان لا يتصور نفسه وهو يتحدث معه ويخاطبه بعد هذا الصراع الطويل والحروب الضروس ، التى أجع أبو سفيان نيرانها .

-لم لا أَذْهَبُ إِلَى ابْنتي رمْلَةَ فَقَدْ تَشْفَعُ لَى عَنْدَ زُوجِهَا وتُسَهَّلُ عَلَى الأَمْرَ .

وذهب أبو سفيان إلى بيت ابنته رملة ، فحيًّاها واطمأنُ على أحوالها وقال لها بعد ذلك

\_لقد جِنْتُ إليك لكي تشفعي لي عند زوجك يا ابنتي ، فقد علمنا أنه ينوى عزو مكة وأهلها ، حيث أهلك وعشيرتك !

فسكتت وملة ولم تُجبه ، فهي تعرف أنَّ الرسول على ،

## الالك الوالة الوالة

مادام عرم على شيء فهر سيسطى إليه بإذن الله ، لأنه لا يتحرك عن أمره ، ولكنه يسير تبعًا لإرادة السّماء . وهم أبو سفيان أن يجلس حتى يعود رسول الله على فيكلّمه بنفسه ، ونظر في أرض الْحُجّرة ، فوجد فرائا ،



### لانك للة الدالد العالم المسالة الدالد الدالد العالم المسا

فأراد أن يجلس عليه ، لكن ابنته أسرعت وطوت الفراش قبل أن يصل إليه .

وتعجب أبو سفيان من صنيع ابنته ، وسألها في دهشة :
- يا ابنتي لم طويت الفسراش عنى ؟ هل رغبت بهدا
الفراش عنى ، أو أن هذا الفراش لا يليق بأبيك ؟
فقالت رمْلة :

-ورب محمد ، ما رفعت هذا الفراش ، إلا لأنك رجل محمد ، ما رفعت هذا الفراش ، إلا لأنك رجل مُستسرك بالله ، فكيف آمنك على فسراش جلس عليه رسول الله علي ؟

رأحسُ أَبُو سُفْيانَ بِالْحُوْنَ بِعَنْصِرُ قَلْبُهُ فَقَالَ لَابِّنَتُهُ :

فقالت في ثقة:

- بِلْ أَنْتَ الذي أَصَابِكَ الشِّرُّ كُلُهُ بِكُفِّرِكَ بِاللَّهِ !

رخرج أبو سُفَيانُ من عندها حزينا حتى أتى النبي عَنِي فطلبَ منه أن يزيد مدة الهدئة ، فلم يرد عليه الرسول عَنَي بما يُريحه .

# بمنك الوالعا العما الانكالة الوالعا العما

فدهب أبو سفيان إلى أبى بكر الصديق فتوسل به لكى يكلم رسول الله عَن ، لكن أبا بكر رفض ذلك وقال :

\_ما أنا بفاعلٍ .

ولمًا ينس أبو سُفْيان من أبى بكر ذهب إلى عمر بن الخطاب فكلمه ، لكن عُمر قال له :

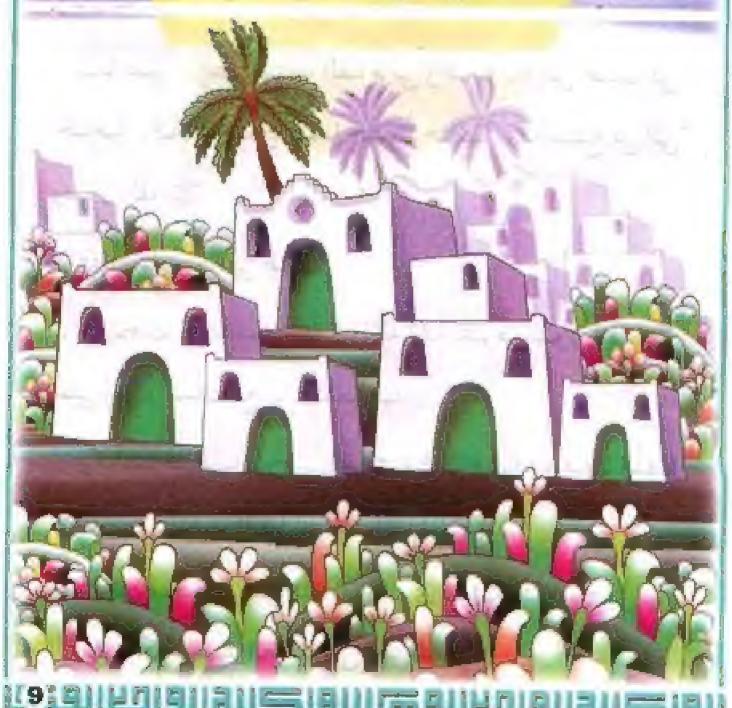

- أَنَا أَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ؟ فَوَاللَّهِ لُو لَمْ أَجِدُ إِلاَ اللَّهِ خُواللَّهِ لُو لَمْ أَجِدُ إِلاَ اللَّهِ خُاهَدُتكُمْ بِه .

( أَى لَوْ لَمْ أَجِدُ إِلاَ الْحصى أَوِ التَّرابِ لِجَاهَدُتكُمْ بِهِ ). وانطلق أبو سُفيان إلى على بن أبى طالب ، فندخل عليه وقال لهُ:

- يا على ، إلك أفرب القوم بي رحما ، وإني جنت في حاجة ، فلا أرجعن كما جئت خائبا ، فاشفع لي إلى رسول الله على .

فقال على بن أبي طالب:

- ويُحك يا أبا سُفياد ! والله لقد عزم رسول الله على على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه .

وكانت فاطمة (رضى الله عنها) واقفة ومعها اينها النها الحسن ، فالتفت إليها أبر سُفيان وقال لها :

- يابِّنَةَ محمد ، هل لك أن تأمري بُنيَّكِ هذا فيجير بيْنَ الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟

فقالت فاطمة :

روالله ، ما بلع سي هدا أن يُحير بين الناس ، وما يُجير أحد على رسول الله عليه ،

ولما رأى أبو سُعياد أن الأمر جد لا هزل عيه . طلب من على بن أبي طالب التصيحة ، فأشار عليه بالعودة من حيث حاء ، وأد يستظر ما سوف تسعر عبه الأيام المقبلة ، فعاد أبو سُعيان إلى مكة بعد أن فشل في مُحاولته ، وأحبر أهل مكة عا حدث ، فعاشوا في وجل وخوف .



وعساد الرسسولُ على إلى بيت زوجسته رملة بنت أبى سفياد ، فأعلمها بأمر أبيها وما جاء من أجله ، فدعت للرسول على وللمسلمين بالمتع ، ثم قصت على رسول الله على ما صحته مع أبيها حين أراد أن يجلس على فراشه ، فابنسم الرسولُ على ، ورصى بما صنعته ، ورادت مكانتها في قلب الرسول على قلب كل مؤمن ومؤمنة .

ومقيت أمَّ حبيبة رملة بنت أبى سفيان تدعو الله أن يهدى أناها إلى الإسلام ، وما دلك على الله بعريز ، وكلما تسلل اليأس في إيمان أبيها إلى قلبها كانت تتلو قوله (تعالى) اليأس في إيمان أبيها إلى قلبها كانت تتلو قوله (تعالى) هودة والله أذ يَجُعل بيسكم وبين الدين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم السمة ٧] وقد نرلت هذه الآية حين تزوجها الله على الره المسمة ٧] وقد نرلت هذه الآية حين تزوجها الله على المرة المناهة الآية عن تزوجها الله على الماها الله الماها وقومها حيراً .

ومرأت الأيام وفنح المسلمون مكة وحطموا الأصنام المنتقة حول الكعبة ، وجاء أبو سُفياد في حماية العباس عم النبي ملك فقال له البي ملك .

فقال أبر سفيان:

- بأبى أنت وأمنى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لقد علمت أن لو كان مع الله إله غيره إذن لأغنى عنى شيئا ، ولكن لا إله إلا الله !



فقال له النبيُّ عَيْثُ :

ر يحك يا أبا سُفيان ، ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؟

لكنُ أبا سفيانُ نردد في الإيمان برسالة مُحمد على في أول الأمْس تَم معالمة أن تسرح الله صدرة للإسلام ، وأراد الرسول على أن يتألف قلبه فقال :

ــ مَنْ دَحُلُ دَارُ أَبِي سُفِيانٌ فَهُو آمَنٌ !

وعندئذ لم يعد في حياة أم حَبيبة رملة بنت أبي سُفيان ما يعكُرُ صفوها ، فقد آمن أبوها وقرمها ، وضرب زرجها الله أرزع مثل في السَماحة والرحمة ، بعد أن عفا عن أمّل مكة ، وجعل الأبيها مكانة كبيرة إكرامًا لها .

وعاشت رملة (رضى الله عنها) بعد وفاة الرسول على وراحت تروى عنها كثير من الصحابة .

وحين حضرتها الوفاة دعت إليها نساء النبئ وراحت



فقالت لها عائشة :

- يغفرُ اللَّهُ لك .

فسعدت أمُّ حبيبةً وقالت :

\_ سررتنى سرك الله !

وصعدت روحها الطاهرة إلى بارنها في عام أربعة وأربعين في خلافة أخيها معاوية ، رحمها الله رحمة واسعة ، ونفعنا ونفع أمهاننا وبناننا ونساءنا بسيرتها العطرة إ

> ( تُمَّتُ ) الكتاب القادم ميمونة بنت الحارث الهلالية (امرأة أحبت الله ورسوله)

> > رقم الإيفاع : ٢٠٦٧/٣٠١٦ الترليم الدوني ٢ ) \_ ١٩٦١ ـ ٢٦٦ ـ ١٩٧٩